لِبِنْ ﴿ لِللَّهُ السَّمْ زِالنَّحِبَ مِ

الَّمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ ال

لِلْمُنَّقِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ يُؤُمِنُونَ بِٱلْغَيَبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوَةَ

وَمَّارَزَقَنْهُمْ يُنفِقُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يُؤَمِنُونَ مِمَّا أُنزِلَ

إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبِلِكَ وَبِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٤

أُوْلَيْكِ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَبِهِم ۗ وَأُوْلَيْكَ

هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللهُ

الجزء الأول

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَرِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِأُللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا اللَّهُ مُرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اللَّا أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ آلِهُ عَلَّا لَكُ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ اللّ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ كُمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآةُ ۗ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ يُسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَكُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَاةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَجِحَت تِجَدَرَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ اللهَ

مَثَلُهُمْ كُمَثُلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَتِ لَّا يُبْصِرُونَ ٧٧ صُمُّ بُكُمُ عُمْنُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ أَوْكُصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَنتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَالصَّواعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُ إِٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ أَنَّ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَنْرِهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعَبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٠ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرِجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمْ أَن كَلَّ تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَن دَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا نَزُّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثَلِهِ عَادَعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِن كُمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ ٱلنَّارَٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةَ أُعِدَّتَ لِلْكَنِفِرِينَ ١٠٠٠

وَبَيْرٍ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ أَنَّا لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثُمَرَةٍ رِّزْقًا ۚ قَالُواْ هَٰذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأَتُواْ بِهِ مُتَشَابِهَا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحِيءَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعَلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَاذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ، كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ، كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ ٤ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَا آَمَرَ اللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَخْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَكِمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّكَمَاءِ فَسُوَّلِهُنَّ سَبْعَ سَمَلُوَتِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِ كَدِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ الله وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا أُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى ٱلْمَلَيْكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَآءِ هَلَؤُلآء إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّ قَالُواْ سُبْحَننك لَاعِلْمَ لَنا إِلَّا مَا عَلَمْتَنا أَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ المَّ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِتُهُم بِأَسْمَآءِهِمٌ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآءِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبُدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَةِ كَمِهُ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ النُّ وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَّا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبًا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَ السَّا خَيْثُ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ الآلَ فَنَلَقَّى ءَادَمُ مِن رَّبِهِ عَكِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ, هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٧٣٠

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خُونُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ١٦٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا أَوْلَتِهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ١٠٠ يَبَنِيَ إِسْرَةِ يِلَ ٱذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِيّ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّنِي فَأَرْهَبُونِ اللَّهِ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِ بِهِ } وَلَا تَشْتَرُوا بِعَابَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيِّنِي فَأُتَّقُونِ ﴿ فَ كَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ثَنَّ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئبَ أَفَلا تَعْقِلُونَ الْكِئبَ أَفَلا تَعْقِلُونَ الْكَا وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّارِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَىٱلْخَشِعِينَ الله الله يَظُنُونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللهِ اللهِ رَجِعُونَ اللهُ اللهِ مَلْقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللهُ اللهِ مَلْقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللهُ اللهِ مَلْقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللهُ اللهِ اللهِ مَلْقُوا اللهِ اللهِ اللهِ مَلْقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله يَبَنِيَ إِسْرَءِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ قُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشٌ عَن نَّفْسٍ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (1)

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اللَّهِ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمُ وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ فَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اللهُ اللهُ عَفُونَا عَنكُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ وَ إِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَابَ وَٱلْفُرُقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ الْ وَ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقُوْمِهِ عَيْقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِ كُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ أَ إِلَى بَارِبِكُمْ فَٱقْنُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ الْ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسَىٰ لَن نُّؤُمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تَكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ فَا ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَيُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواۤ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٧٠٠٠

وَإِذْ قُلْنَا ٱذْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَهْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغَفِرْ لَكُمْ خَطَيْكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَا فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُ مَ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ ٥٠ ۞ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَفَيْلُنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتَوْاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اَلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اَلَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَهُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَرَحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِتَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّ آبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسُتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَدُنَى بِٱلَّذِي هُوَخَيُّ ٱهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّي ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللَّهُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَىٰ وَٱلصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ مَا ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّكَ بَعْدِ ذَالِكَ فَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ آعْتَدُوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِيئِينَ ﴿ فَا فَجَعَلْنَهَا نَكُلًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خُلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُ كُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَةً ۚ قَالُوٓاْ أَنَنَّخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِي قَالَ إِنَّهُ ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكُ فَأَفْعَلُواْ مَا ثُؤُمُرُونَ اللهَ قَالُواْ آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ وَيُقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلتَّنظِرِينَ اللَّهُ اللَّهَا بَصُرُ ٱلتَّنظِرِينَ

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَكِبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ﴿ فَالَ إِنَّهُ مِنْفُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَاذَلُولُ اللَّهُ لَوُلُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةً فِيهَا قَالُواْ ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِذَ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأُدَّرَهُ ثُمْ فِيهَ أَوَاللَّهُ مُغِرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنْهُونَ ٧٧٠ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَ إِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ الله المُعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بِعُضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓاْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفلًا نَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَفلًا نَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ

أُوَلًا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٧٠ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّهِ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَابَ بِأَيْدِيمِمُ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنًا قَلِي لُكُّ فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا كُنْبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ الله وَقَالُواْ لَن تَمسَّنَا ٱلنَّكَارُ إِلَّا أَسْكَامًا مَّعَدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ ۗ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعُلَمُونَ ﴿ أَنَّ كُنَّ بَكَنَ مَن كُسُبَ سَيِّئَكُ أُ وَأَحَاطَتْ بِهِ عَظِيتَ تُهُ وَفَأُولَتِ إِلَى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَتِمِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٨٠ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَءِ يلَ لَا تَعَنْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْيَى وَٱلْيَتَكُمَى وَٱلْمَسَحِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسَنًا وَأُقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَاوَةَ ثُمَّ تُوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ اللَّهِ

وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تَخْرِجُونَ أَنفُسكُم مِن دِيكِركُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ اللهُ أَنفُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله ثُمَّ أَنتُمْ هَا وَلَاء تَقَنُّلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيكرِهِم تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَا تُوكُمْ أُسْرَىٰ ثَفْ دُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْتُ مُ إِخْرَاجُهُمْ أَفْتُومِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْنِ وَتَكَفَّرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنصُمْ إِلَّا خِزَيُّ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُومَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ ٱلْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعَمَلُونَ ﴿ مَا اللَّهِ اللَّذِينَ اشْتَرُوا اللَّهِ اللَّذِينَ اشْتَرُوا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَابَ وَقَفَّيْنَا مِنَ بَعُدِهِ عِ إِلرَّسُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَنْ يَمُ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُما جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهُويَ أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبُرۡتُمۡ فَفَرِيقًا كُذَّبۡتُمۡ وَفَرِيقًا نَقَنُلُونَ ﴿ وَقَالُواْ 

وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِنَابٌ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَ فَرُواْ بِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْكُنوِينَ اللَّهِ عَلَى الْكُنوِينَ اللَّهِ عَلَى الْكُنوِينَ بِئُسَكُمَا ٱشْتَرُواْ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَا أَنزلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَىٰ فَبَاءُ و بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ اللهُ عَالِمُ اللهُمْ عَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أَنزَلَ ٱللهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ، وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِياءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَلَقَدُ جَاءَكُم مُّوسَى بِالْبَيِّنَتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اللَّهِ الْمُونَ اللَّهُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعَنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَ حَمْ بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمُ قُلُ بِنُسُكَمَا يَامُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ

قُلْ إِن كَانَتَ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَكَةُ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنُّوا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبِداً بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُو بِمُزْحَرِجِهِ عَ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُۥ نَزَّلَهُۥ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشَرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الله مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَتِ حَكْتِهِ وَرُسُلِهِ وَجُبْرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَنْفِرِينَ ﴿ وَلَقَدُ أَنْزَلْنَا آ إِلَيْكَ ءَايَنِ بَيِنَتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَا اللَّهُ اللَّهُ الْفَاسِقُونَ ﴿ وَا أُوكِ لَمَا عَنهُ دُواْ عَهُدًا نَبُذُهُ، فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلُ أَكْثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبُذَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَابَ كِتَابَ ٱللهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنْ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يُنِ بِبَابِلَ هَنْرُوتَ وَمَنْرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحُنُ فِتُنَةً فَلَا تَكُفُرُ فَيْتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بِينَ ٱلْمَرْءِ وَزُوجِهِ عَ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفعُهُمْ وَلَقَدُ عَكِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرْكُهُ مَا لَهُ، فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شُكَرُواْ بِهِ عَ أَنفُسَهُمْ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ أَنْ وَلُوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَاتَّقُواْ لَمَثُوبَةٌ مِّنَ عِندِ اللّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ مَّا يُودُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْمُثْرِكِينَ أَن يُنزَل عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِن رَبِّكُمْ وَاللهُ يَخْنَصُّ بِرَحْمَتِهِ، مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ الْعَظِيمِ اللَّهُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهُ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّكَنُونِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ إِنَّ أَمْ تُرِيدُونِ أَن تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدِّلِ ٱلْكُفَر بَالْإِيمَٰنِ فَقَدُ ضَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ فَ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهُلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنَ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنَ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنَ بَعُدِ مَا نَبُيَّنَ لَهُمُ ٱلْحُولُ فَاعَفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى صُلِّ اللَّهُ عَلَى صُلِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّه الله وَأَقِيمُوا الصَّلَوْة وَءَاتُوا الزَّكُوة وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الله عن كَانَ هُودًا أَوْ اللهُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ اللهُ ال تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ إِن بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجُهَهُ, لِلَّهِ وَهُو مُحْسِنْ فَلَهُ وَ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خُوفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَ يَحْزَنُونَ اللَّا

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قُولِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يُومَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعُ مَسَاجِدً ٱللَّهِ أَن يُذَكَّرُ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أَوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَابِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنيَا خِزَيٌّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْعَرِبُ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْعَرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَتُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعُ عَلِيمٌ اللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ الله وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبُحَننَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَدًا سُبُحَننَهُ وَبِل لَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ وَكَانِنُونَ ﴿ إِلَى اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ فَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللهُ أَوْ تَأْتِينَا ءَايَةٌ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِم مِّثُلَ قَوْلِهِمْ تَشَكِهُتُ قُلُوبُهُمُّ قَالُوبُهُمُّ قَالُوبُهُمُ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَنَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللّهِ هُوَ ٱلْمُدَىٰ وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ إِنَّ اللَّهُ مَا لَكَ مِن اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ إِن اللَّهِ مَا لَكَ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ إِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ إِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ إِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ إِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ إِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ إِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ إِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ إِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللّ ٱلْكِئْكِ يَتْلُونَهُ، حَقَّ تِلاَوْتِهِ ۚ أَوْلَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ ۗ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّ يَبَنِيَ إِسْرَءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي وَأُولَتِهِكَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ثَالَ وَاتَّقُوا يُومًا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَذَلٌ وَلَا نَنفَعُهَا شفاعة ولا هُم يُنصرُونَ الله ﴿ وَإِذِ أَبْتَلَى إِبْرَهِ عَمَ رَبُّهُ بِكُلِمَتِ فَأْتَمُهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيِّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّى وَعَهِدُنَا إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِي لِلطَّآمِفِينَ وَٱلْعَاكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ وَهِ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمْ رَبِّ ٱجْعَلَ هَاذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَأَرْزُقَ أَهْلَهُ، مِنَ ٱلتَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِعُهُ وَلِيلًا ثُمَّ أَضَطَرُهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ النَّا فَأُمِّتِعُهُ وَلِيلًا ثُمَّ أَضَطَرُهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ النَّا

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِ عُمُ ٱلْقُواعِدُ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا نَقْبَلُ مِنّا ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أَمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبُ عَلَيْنَا اللَّهِ وَأُرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبُ عَلَيْنَا اللَّهِ وَأُرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبُ عَلَيْنَا اللَّهِ وَأُرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبُ عَلَيْنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مَنَا سِكُنَا وَتُبُ عَلَيْنَا اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا مُنَاسِكُنَا وَتُلْعُ عَلَيْنَا اللَّهُ وَلَيْ فَا اللَّهُ وَلَا إِلَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ وَلَا إِلَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ وَلِي إِلَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ وَلَا مِنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ وَلَا مِنَا اللَّهُ وَلَيْ إِلَّ عَلَيْنَا اللَّهُ وَلَيْ فَيْ إِلَّا مِنَا لَا مُنَا اللَّهُ مُ اللَّهُ وَلَيْ إِلَّا مِنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ وَلَا لَا مُنَاسِلُوا وَتُلْكُ وَلَيْنَا اللَّهُ وَلَّا مِنَا مِنْ فَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ وَلَا مِنَا مِنْ فَاللَّهُ وَلَّا مِنْ اللَّهُ وَلَا لَا مُنَا اللَّهُ وَلَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ وَلَا مِنْ فَاللَّا وَلْمُ اللَّهُ فَا لَا اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَّا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ رَبِّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكُمَةُ وَيُزَكِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَنِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ وَمُن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَهِ عُمَر إِلَّا مَن سَفِهُ نَفْسَهُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنيا اللهُ اللّهُ اللهُ ال وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ السَّا إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهِ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِ عُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللهُ أَمْ كُنتُم شَهَداءً إِذْ حَضَرَيعُقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهُ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِ عَرَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَيَجِدًا وَنَحُنُ لَهُ مُسَلِمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمْ مَّا كَسَبَتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ مَا كُسَبَتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ مَا كُسَبَتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا يَتُعْمَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الْعَلَى الْمُعْلَى الْعُلَا لَهُ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الْعَلَى الْعُلَا لَكُونَا عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الْعَلَى الْعُلَا لَهُ عَلَى الْعُلَالِقُوا لَالْعُلُولُ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ الْعَلَى الْعُلَالِقُوا لَهُ عَلَى الْعُلَالِقُوا لَهُ عَلَى الْعُلَالِقُوا لَهُ عَلَى الْعُلَالُونَ عَمَا كَانُوا لَهُ عَلَى الْعُلَالِقُوا لَهُ عَلَى الْعُلَالُونَ عَمَا كُلُولُ السَائِقُ وَلَا تُعْلَى الْعُلْمُ وَلَا يَعْمَلُونَ عَمَا كَانُوا لَعْمَلُونَ الْعَلَى الْعُلْمُ الْعُلَالُولُ عَلَى الْعُلْمُ الْعُلَالِقُولُ عَلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُ

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلُ بَلُ مِلَّةَ إِبْرَهِ عَرَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَا عَوْلُواْ ءَامَنَ الْمُالِهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحُنْ لَهُ مُسْلِمُونَ اللَّهُ مُسْلِمُونَ اللَّهُ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَفَدِ اهْتَدُواْ وَإِن نُولُواْ فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكُ هُمُ ٱللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِيمُ الله ومن أحسن من الله ومن أحسن من الله صِبغة ونحن له عَنبِدُونَ ﴿ اللَّهِ قُلُ أَتُكَاجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُو رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا آعَمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُخْلِصُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِ عَمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَكَرَىٰ قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كَتُم شَهِكَدَةً عِندُهُ مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ تِلَكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتُ لَمَا كَسَبَتَ وَلَكُمْ مَّا كُسُبُتُمْ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

﴿ سَيَقُولُ ٱلسَّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَنْهُمْ عَن قِبْلَنِهُمُ ٱلِّي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ اللَّ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَداء على النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتَ لَكِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّكَاسِ لرَءُوفٌ رَّحِيمٌ اللهُ قَدُ نرَى تَقَلَّبَ وَجَهِكَ فِي ٱلسَّمَاءِ فَلَنُولِيَنَّكَ قِبُلَةً تَرْضَلُهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِم فَ وَمَا ٱللَّهُ بِغُلْولٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ إِن أَتِيتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَابَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعِ قِبْلَنَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةً بَعْضٍ وَلَيْنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنَ بَعْدِ مَاجَاءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلْلِمِينَ الْعَلْمِ النَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظُّلْلِمِينَ

الجزء الثاني

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ مِن رَّ بِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وِجُهَةُ هُو مُولِّيها لَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وِجُهَةُ هُو مُولِّيها لَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وِجُهَةُ هُو مُولِّيها لَا يَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وِجُهَةً هُو مُولِّيها اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِا لَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ فَأُسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ لَكُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فُولِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقّ مِن رَّبِّكَ وَمَا ٱللهُ بِغَلْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَا وَمِنْ حَيْثُ خُرَجْتَ فُولِّ وَجُهَكَ شَطَرَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فُولُوا وُجُوهُكُمْ شَطْرَهُ، لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَآخْشُونِي وَلِأْتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ مَن كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَانِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِصَّمَةُ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعَلَّمُونَ ﴿ فَاذْكُرُونِي فَالْحُونُ لِنْ فَاذَالْ فَاذْكُرُونِي فَاذْكُونُ وَنِي فَاذْكُرُونِي فَاذْكُرُونِي فَاذْكُرُونِي فَاذْكُرُونِي فَاذْكُرُونِي فَالْمُ فَاذُكُونِي فَالْمُ فَاذُكُونِي فَاذْكُرُونِي فَاذُكُونِي فَاذْكُرُونِي فَالْمُ فَالْمُ فَاذِكُونِي فَالْمُ فَاذُكُونِي فَالْمُ فَاذِكُونِ فَالْمُ فَاذُونِي فَاذْكُونِي فَالْمُ فَالْمُ فَاذُكُونِي فَالْمُ فَالْمُ فَاذِكُونِ فَالْمُ فَالْمُ فَاذِكُونِ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَاذُونِي فَالْمُ فَاذُ لَا فَاذُ لَا لَا لَا لَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ لَا لَالْمُ لَالْمُ فَالْمُ لَالْمُ فَالْمُ لَا لَالْمُ لَا لَالْمُ لَا لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لِلْمُ لَالْمُ لَالْمُولِ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْم أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكُفُرُونِ ﴿ مَنْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامنُوا اسْتَعِينُوا بِالصّبرِوالصّلوةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصّبرِينَ اللهَ عَالَصَيْرِينَ اللهَ عَالَمَ الصّبرِينَ اللهَ عَالَمُ الصّبرِينَ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ اللهُ

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتً بَلَ أَخَياً \* وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ اللَّهِ وَلَنْبَلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخُوفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمُوالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلتَّمَرَتِ وَبَشِرِ ٱلصَّابِرِينَ اللَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ الله المناه المناه عَلَيْهِمْ صَلَواتُ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتُ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَابِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُوِ اعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوُّف بِهِمَا وَمَن تَطَوّع خَيرًا فَإِنَّ ٱللّهَ شَاكِرُ عَلِيمُ اللّهَ إِنَّ ٱلّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَ وُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنْكِ أُولَتِهِكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّاعِنُونَ الله الذين تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُولَتِ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُولَتِ إِلَّا اللَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُولَتِ إِلَّا اللَّذِينَ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِ كَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلا هُمُ يُظُرُونَ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنظُرُونَ الله وَإِللهُ كُو إِللهُ وَاحِدُ لَا إِللهَ إِللهُ إِللهُ وَالرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ اللَّهُ وَالرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ اللَّهُ اللّ

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَانَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلُكِ ٱلَّتِى تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱلسَّكَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنَ السَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَصَبِّ ٱللَّهِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللّهَ شَكِيدُ ٱلْعَذَابِ اللّهَ الْعَذَابِ الله إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُواْ وَرَأُواْ ٱلْعَكَذَابَ وَتَقَطَّعَتَ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا لَوَ أَنَّ لَنَاكَرَةً فَنَتَبَرّاً مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّهُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخُرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ بِخُرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُورَ الشَّيَطُنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مَنِينُ النَّا إِنَّمَا يَأْمُوكُم بِالسَّوْءِ وَالْفَحْسَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللهِ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلُ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أُولُو كَانَ ءَابَ أَوْهُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيًّا وَلَا يَهُ تَدُونَ ﴿ فَكُلُ الَّذِينَ كَعَرُوا كُمَثُلِ الَّذِينَ كَعَرُوا كُمثُلِ الَّذِي يَنْعِقُ عِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمَّ الْحُكُمُ عُمَى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَعُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رُزَقْنَاكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِنَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِنَّاهُ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِنَّاهُ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِنَّاهُ اللَّهِ إِن كُنتُمْ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِنَّاهُ اللَّهِ إِن كُنتُ مُن اللَّهِ إِن اللَّهِ إِن اللَّهِ إِن اللَّهِ إِنْ اللَّهِ إِن اللَّهِ إِن اللَّهِ إِن اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِن اللَّهُ إِن اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِن اللَّهِ إِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلً بِهِ عَلَيْكُمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلً بِهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّغَيْرَ بَاعِ وَلَا عَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكَتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱلْحِكَتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَنَا قَلِيلًا أَوْلَتِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يُومَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُزَكِيمُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلضَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمُغْفِرَةِ فَكَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿ فَ فَاللَّهُ فَاللَّهُ إِنَّا ٱللَّهُ نَزَّلَ ٱلْكِنْبُ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ اللَّهِ اللَّهِ الْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ اللَّهِ اللَّهُ ال

﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّأَن تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلْتِحِكَةِ وَٱلْكِئْبِ وَٱلنِّيتِينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عَزِي ٱلْقُلْرُبِي وَٱلْيَتَكُمَى وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّابِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونِ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُنْقُونَ ﴿ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَى بِالْأَنْثَىٰ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَنِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ذَالِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ ٱعْتَدَى بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ، عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْهُ ۗ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ تَتَقُونَ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ تَتَقُونَ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَأَ حَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلُوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَمَنَ بَدَّلَهُ بعد مَاسَمِعهُ وَإِنَّهَا إِنَّمُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّا

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بِينَهُمْ فَلا إِثْمَا عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ أَنَّ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُ مُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِكُمْ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنْقُونَ ﴿ إِنَّ أَيَّامًا مَّعَ دُودَاتٍ فَمَنَ كَانَ مِنكُم مَّ يِضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَذَيةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرًا لَّهُ, وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللهُ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أَنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدُى لِلنَّكَاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةً مِنْ أَسِيَامٍ أَخْرُيرِيدُ اللهُ بِحُمْ الْيُسْرَولا يُرِيدُ بِحُمْ ٱلْعُسْرَ وَلِتُ كَمِلُوا ٱلْعِدَّةَ وَلِتُ كَبِّوا ٱللهَ عَلَى مَا هَدَن كُمْ وَلَعَلَّ حَمْ تَشْكُرُونَ اللَّهَ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَتُ إِلَى نِسَابٍكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأَكْنَ بَشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتُبُ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُو ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِ مِنَ ٱلْفَجْرِثُمَّ أَتِمُوا ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلَا تُبَشِرُوهُ وَهُرِ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي ٱلْمُسَاحِدِ اللَّهِ الْمُسَاحِدِ اللَّهُ الْمُسَاحِدِ اللَّهِ الْمُسَاحِدِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُسَاحِدِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُسَاحِدِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ تِلُكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَ كَا كَذَالِكَ يُبَيِّبُ ٱللهُ ءَايَتِهِ عَلَى اللهُ عَالَيْتِهِ عَلَى لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُمْ بِينَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ وَتُدُلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِنْ أَمُوالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعُلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللّ عَنِ ٱلْأَهِ لَلَّهِ قُلُ هِي مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِ كَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَنِ ٱتَّعَىٰ إِلَّا مِن أَتَّعَىٰ اللَّهِ وَأْتُواْ الْبُسُوسَ مِنْ أَبُوابِهَا وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَكَّاكُمْ وَلَا تَعَتْدُواْ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ اللّ

واقتلوهم حيث تفِفنموهم وأخرِجوهم مِنْ حَيثُ أَخرِجُوكُمْ وَالْفِئنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا نُقَانِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَانَلُوكُمْ فَأَقْتَلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْكَفِرِينَ اللَّ فَإِنِ ٱنْهُوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَهُ وَيَكُونَ ٱلدِينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهُواْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى لَظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ مُولَا لَحَرَامُ اللَّهُ مُولًا كُورًامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلمُنَّقِينَ ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّهُ لُكَةِ وَأَحْسِنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَاللَّهِ وَأَتِمُواْ ٱلْحُجَّ وَٱلْعُمْرَةُ لِلَّهِ فَإِنَ أَحْصِرَتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي وَلَا تَحَلِقُوا رُءُ وسَكُوحَتَى بَبُلغَ ٱلْهَدَى مَحِلَّهُ فَنَ كَانَ مِنكُم مّرِيضًا أَوْ بِهِ عَأَذَى مِّن رَّأْسِهِ عَفِدْ يَدُّ مِّن صِيامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَادَي فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ تُلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ قِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنُ أَهْلُهُ وَكَاضِرِي ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهَ الْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهَ اللَّهُ اللَّهُ عَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهَ اللَّهُ اللَّهُ عَدِيدُ الْعِقَابِ اللهَ اللَّهُ عَدِيدُ الْعِقَابِ اللهَ اللَّهُ عَدَيدُ الْعِقَابِ اللهَ اللَّهُ عَدِيدُ الْعِقَابِ اللهَ اللَّهُ عَدَيدُ اللَّهُ عَدَادِ اللَّهُ عَدَيدُ اللَّهُ عَدَادٍ اللَّهُ عَدَيدُ اللَّهُ عَدَادٍ اللَّهُ عَدَادٍ اللَّهُ عَدَد اللَّهُ عَدَادٍ اللَّهُ عَدَادٍ اللَّهُ عَدَد اللَّهُ عَدَد اللَّهُ عَدَد اللَّهُ عَدَد اللَّهُ عَلَي عَدِيدُ اللَّهُ عَدَد اللَّهُ عَدَد اللَّهُ عَدَد اللَّهُ عَدَد اللَّهُ عَد اللَّهُ عَد اللَّهُ عَد اللَّهُ عَد اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَل

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمْعَلُومَاتٌ فَمَن فَرضَ فِيهِ ﴿ ٱلْحَجَ فَلاَ رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ وَمَا تَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يعُ لَمْهُ ٱللَّهُ وَتَكَزُّودُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُويَ وَٱتَّقُونِ يَ أُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ لَهِ لَيْسَ عَلَيْحَكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَالًا مِن رَّبِكُمْ فَإِذَا أَفَضَاتُم مِن عَرَفَاتٍ فَأَذُ كُرُوا اللهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ اللهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ اللهَ وَأَذْ كُوهُ كُمَا هَدُنْكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ وَأَذْ كُنتُم مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع لَمِنَ ٱلضَّالِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال ٱلنَّاسُ وَٱسۡتَغُفِرُوا ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهَ اللَّه فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمُ فَأَذَكُمُ فَأَذَكُو اللَّهَ كَذِكُرُ ءَابِ آءَ كُمْ أَوْ أَشَكَدُ ذِ كُرَا فَمِنَ ٱلنَّكَاسِ مَن يَ عَوْلُ رَبِّنَا عَانِنَا فِي ٱلدُّنيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ﴿ وَمِنْهُ مَن يَقُولُ رَبُّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنيكا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ النَّارِ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكُسَبُواْ وَاللهُ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ الْنَالُ

﴿ وَأَذْ صَكُرُواْ ٱللَّهُ فِي أَيَّامِ مَّعَدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَاخَّرُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ اللَّهِ وَأَتَّقُوا ٱللَّهُ وَأَعْلَمُوا أَنْكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ اللَّهَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قُولُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو أَلَدُ ٱلْخِصَامِ الْنَ وَإِذَا تُولَّىٰ سَكَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴿ فَ فَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسَبُهُ، جَهَنَّمُ وَلِبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَهُ وفَ مِ إِلْعِبَ ادِ سَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِر كَافَّةً وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُورتِ ٱلشَّكِيطُنِ إِنَّهُ لَكُ مُ عَدُوٌّ مَّ إِنَّ اللَّهُ فَإِن زَلَلْتُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُ مُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللهُ عَزِيزُ حَكِيمُ المنظرون إلا أن يأتيهم الله في ظُللٍ مِن الغكمامِ وَٱلْمَلَتِ حَدُّ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ﴿ اللَّهِ وَأَلْمُ اللَّهِ مُورُ اللَّ

سَلَ بَنِي إِسْرَءِ يلَ كُمْ ءَاتَيْنَاهُم مِنْ ءَايَةِ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ وَيِنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيا وَيَسَخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ اتَّقُواْ فُوقَهُمْ يُومُ الْقِيكُمُةِ وَاللَّهُ يُرْزَقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ الله كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَرَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا أَخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعُدِ مَاجَاءَ تَهُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ بِغَيَّا بِينَهُمُ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ وَٱللَّهُ يَهَدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدُخُلُواْ الْجَنَّكَةُ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثُلُ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتَهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلطَّرَّاءُ وَذُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نَصُرُاللَّهِ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصَرَ اللَّهِ قَرِبِ اللَّهِ اللَّهِ عَرِبِ اللَّهِ قَرِبِ اللَّهِ اللَّهِ عَرِبِ اللهِ عَرَبِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا أَنفَقْتُم مِّنَ خَيْرٍ فَ لِلُوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمَتَكَمَى وَٱلْمَسَكِينِ وَأَبْنِ ٱلسَّابِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيهُ اللَّهُ مِنْ أَللَّهُ بِهِ عَلِيهُ

كُتِبَ عَلَيْحَكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوكُرُهُ لِّكُمْ وَعُسَى أَن تَكُرَهُواْ شيئًا وهو خير لڪم وعسي أن تُحِبُوا شيئًا وهو شركيكم وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ مِنْكُلُونَكُ عَنِ ٱللَّهُ مِ وَأَللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ ٱلْحَرَامِرِ قِتَالٍ فِيهِ قُلُ قِتَ الَّ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدَّ عَن سَبِيلِ ٱللهِ وَكُفُوا بِهِ وَالْمُسَجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ وَأَلْمُسَجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْ نَهُ أَكْبُرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَانِلُونَكُمُ حَتَّىٰ يُرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَلْعُواْ وَمَن يُرْتَكِدُ دُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَيْمُتُ وَهُو كَافِرٌ فَأُوْلَتِهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنيَ الْأَنْيَ وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَتِهِكَ أَصَحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَكِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ أَوْلَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ وَٱلْمَيْسِ فَلُ فِيهِمَا إِنَّهُ كَبِيرٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّمُهُمَا أَكْبُرُمِن نَفْعِهِما وَيُسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفُولَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْآينتِ لَعَلَّاكُمُ تَنْفَكُرُونَ ﴿ اللَّهِ لَكُمُّ الَّآيَاتِ لَعَلَّاكُمُ تَنْفَكُرُونَ ﴿ اللَّهِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلَّآينتِ لَعَلَّاكُمُ تَنْفَكُرُونَ ﴿ اللَّهِ كَالْحَالَاتُ مَا اللَّهُ لَكُمُ الْآينتِ لَعَلَّاكُمُ تَنْفَكُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ لَكُمُ الْآينتِ لَعَلَّاكُمُ تَنْفَكُرُونَ ﴿ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَكُمَى قُلُ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن يَخَالِطُوهُمْ فَإِخُوانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصَلِحِ وَلُوْشَاءَ ٱللهُ لَأَعْنَتُكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيرُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيرُ حَكِيمٌ اللّ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكُاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَدُ مُومِنَ مُوا الْمُشْرِكُاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَدُ مُؤْمِنَ مُ مُؤْمِنَ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبُتُكُمْ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُّؤْمِنَ خَيْرُمِن مُّشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أَوْلَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ عَلَى الْجَنَّةِ وَٱلْمَغُ فِرَةِ بِإِذْنِهِ عَلَى اللَّهُ يَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَ وَيُبَيِّنُ ءَايكتِهِ ولِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُو أَذَى فَأَعَتَزِلُوا ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَظُهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ اللهَ يُحِبُّ التَّوّبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ اللهَ يَحِبُ التَّوّبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ نِسَا وَكُمْ حَرِثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُو وَاتَّقُواْ اللَّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلْقُوهُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله عَمْ الله ع وَتَتَقُواْ وَتُصَلِحُواْ بِينَ ٱلنَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ النَّاسِ

لَّا يُوَّاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُوِ فِي آَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ عُهُ وَاللهُ عَفُورُ حَلِيمٌ اللهِ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَابِهِمْ تَرَبُّصُ قَلُوبُكُمْ وَاللهُ عَفُورُ حَلِيمٌ لَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ لَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل أَرْبِعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهَ وَإِنْ عَزْمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهِ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبُّصُهنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةً قُرُوعٍ وَلَا يَحِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَبُعُولَهُنَّ أَحَى بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَاحًا وَلَمُنَ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُونِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَٱللهُ عَزِيزُ حَكِيمُ الطَّلَقُ مَنَّ تَانِ فَإِمْسَاكً مِمْ مُعُرُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنْ وَلَا يَحِلُ لَحَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافًا أَلَّا يُقِيمًا حُدُود ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمُ ٱلَّا يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ فَالْاجْنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْنَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَالَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدَّ حُدُودُ اللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ إِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرُهُۥ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْمِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظُنَّا أَن يُقِيمًا حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ يَكُونُ ﴿ يَكُمُونَ اللَّهُ يُلِّمُونَ اللَّهُ يَلَّمُونَ اللَّهُ يَلَّمُونَ اللَّهُ يَكُمُونَ ﴿ يَكُمُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُ لَ بَعَهُوفٍ أَق سَرِّحُوهُنَّ مِعَرُوفٍ وَلَا تَمُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُوا وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُواْ ءَاينتِ ٱللَّهِ هُزُوا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكُمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهَ اللَّهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهَ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهَ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللهُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللهُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللهُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللهُ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَّمُ اللهُ عَلَيمُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ عَا عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ وَإِذَا طَلَّقَتُم النِّسَاءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُواجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بِينَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ فَذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ عَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَلْكُرُ أَزَى لَكُرُ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَلْا خِرْ أَزَى لَكُرُ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادُهُنَّ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادُهُنَّ حُولَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى لَوْلُودِ لَهُ وِزَفَّهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمُعْرُوفِ لَا تُكُلُّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسَعَهَا لَا تُضَاَّلًا وَالِدَةً الْمُولَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ وَلِالْمُولُودُ لَهُ وَلِلْهِ مِ وَلَدِهِ عَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ اللَّهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ اللَّهُ وَالْمُوارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ اللَّهُ وَالْمُوارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ اللَّهُ وَالْمُوارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل فَإِنْ أَرَادًا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِفَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُمْ أَن تَستَرْضِعُوا أَوْلَاكُمْ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَانيتُم بِالْمُعُرُوفِ وَانْقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهَ

وَٱلَّذِينَ يُتُوفُونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوبَا يَتُرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرًا فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا فَعَلَنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله والا مُناحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِسَاءِ أَوْ أَكْنَانُهُ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُّونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْنُرِمُوا عُقَدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبُلُغُ ٱلْكِئْكِ أَجَلَهُ, وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذُرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَا لَمْ تَمسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمُتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْوُسِعِ قَدُرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَاعًا بِٱلْمَعُرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ الله وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبُلِ أَن تَمسُّوهُنَّ وَقَدُ فَرَضَتُمُ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصَفُ مَا فَرَضَتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ ۚ وَلَا تَنسُوا ٱلْفَضَلَ بِينَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَمَا لَعُنْ مَلُونَ بَصِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَمَا لَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَمَا لَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَمَا لَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهُ اللَّهُ عَما اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَما اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّا الللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ

حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَاوَتِ وَٱلصَّكَانَةِ ٱلْوُسَطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكَبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَأَذْ كُرُواْ اللهَ كُمَا عَلَمَ كُمَا عَلَمَ كُمُ مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ الله وَالَّذِينَ يُتُوفُونَ مِنصُمُ وَيَذَرُونَ أَزُوبَا وَصِيَّةً لِأَزُورِجِهِم مَّتَكَّا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خُرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَّعُرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ طَلَّقَاتِ مَتَاعًا وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَاعًا بِالْمَعُ وفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ اللَّهُ كَذَالِكَ يُبَيّنُ اللهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَهُمْ أَلُوفُ حَذَرَ ٱلْمُوتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلِّ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ النَّاسِ وَقَاتِلُواْ فِي سَابِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيكُ اللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللّه سَمِيعُ عَلِيكُ عَلِيكُ مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَأَلَّهُ يَقْبِضُ وَيَنْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهُ عَوْنَ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلِا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَهُمُ ٱبْعَثُ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلَ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ ٱلَّا نُقَاتِلُواْ قَ الْواْ وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدَ أُخْرِجُنَا مِن دِيكرِنَا وَأَبْنَا إِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تُولُّواْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَأَللَّهُ عَلِيمُ إِللَّالظَّالِمِينَ اللَّهِ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُواْ أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلَكُ عَلَيْنَا وَنَحُنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلَكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَكَةً مِنْ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ، بَسُطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلَّهِ وَٱلَّهِ وَٱلَّهِ يُؤْتِي مُلُكُهُ، مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْحِهِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِن رَّبِكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَكُوكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتِ كُذَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآكِةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهُ مُبْتَلِيكُم بِنَهِكِ وَمَن لَّهُ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمَهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ عَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُ فَلَمَّا جَاوَزُهُ وهُو وَٱلَّذِينِ عَامَنُواْ مَعَكُ وَكَالُواْ لَا طَاقَكَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا ٱللهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيكَةٍ غَلَبَتَ فِئَةً كَثِيرَةً إِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهِ عَلَيْهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ اللهُ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبِّنَا أَفْرِغَ عَلَيْنَا صَابِرًا وَثُابِتُ أَقَدُا مَنَكَا وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقُومِ ٱلْكَعْفِرِينَ اللَّهِ فَهَازَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُد دُ جَالُوتَ وَءَاتَكُ ٱللهُ ٱللهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْجِحَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَكَآمُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفُسَكَدَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَاكِنَّ ٱللَّهُ ذُو فَضَلٍ عَلَى ٱلْعَكَلِمِينَ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى ٱلْعَكَلِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ نَتُلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْمُرْسَلِينَ الْمُرْسَلِينَ الْمُوسَ

النَّهُ وَلَكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بِعَضَهُمْ عَلَىٰ بِعَضٍ مِّنْهُمْ مِّن كُلُّمُ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَعْضِ مِّنْهُمْ مِّن كُلُّمُ ٱللهُ ورفع بعضهم درجاتٍ وءاتينا عِسى أبن مريم ٱلبيناتِ وَأَيَّدُنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِم مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ آخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرُ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهِ يَا يُعَا الَّذِينَ ءَا مَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةً وَٱلْكَافِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ لَا إِللهَ إِلَّا هُو اللَّهُ اللَّهُ لَا إِللهَ إِلَّا هُو الرحى القيوم لاتأخذه، سِنة ولا نوم له، ما في السَّمَا وَمَا اللَّهُ مَا فِي السَّمَا وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ يَعُلُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وسِعَكُرْسِيّهُ السّمنون والأرْضُ ولايعُودُهُ, حِفظهما وَهُوالْعَلِي الْعَظِيمُ الْآلِكَ إِكْرَاهُ فِي الدِينِ قَد تَبَيّنَ الرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّعْوُتِ وَيُؤْمِنَ بِٱللَّهِ فَقَدِ أَسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوَثْقَى لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللهُ سَمِيعُ عَلِيمُ الْمَا الْمُعَلِيمُ عَلِيمُ

ٱللهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِ مِّنَ ٱلظَّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أُولِيا وَهُمُ ٱلطَّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظَّلُمُ الْمُ أَوْلَتِهِا أَوْلَتِهِا أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَاجَ إِبْرَهِ عَمَ فِي رَبِهِ عَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَ اللهِ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ أَنْ ءَاتَنْهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ مُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ مُ فَإِنَ ٱللَّهُ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهُتَ ٱلَّذِى كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقُومَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ الْوَكَالَّذِى مَكَّ عَلَىٰ قُرْيَةٍ وَهِى خَاوِيةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحِيء هَدِهِ ٱللَّهُ بعُدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْنَةً عَامِرِثُمَّ بِعَثَهُ قَالَ كَمْ لِبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يُوْمِرٍ قَالَ بَلَ لَبِثْتَ مِائَةً عَامِ فَأَنْظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنْظُرُ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايكةً لِلنَّاسِ فَ وَانظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِر كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحُمَّا فَلَمَّا تَبَيّنَ لَهُ, قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَهُ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللّهُ عَلَىٰ كُلُّ عَلَىٰ كُلُّ اللّهُ عَلَىٰ كُلَّ اللّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلُّ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلّهُ اللّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللّهُ عَلَىٰ كُلّهُ عَلَىٰ كُلّ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِ عُمْ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمُوتَى قَالَ أُولَمُ تُؤمِن قَالَ بَكَى وَلَكِن لِيَطْمَيِنَ قَلِي قَالَ فَخُذَ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطّيرِ فَصُرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعَيَاً وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهَ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كُمثُلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذُى لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ المان الله قول معروف ومغفرة خيرٌ مِن صدقة يتبعها أَذَى وَاللَّهُ عَنِي كُلِيمٌ اللَّهِ يَا يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَى كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ ورِئَاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ, كَمَثُلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابُهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ وَكُلُ اللَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِمَّا كَسُبُواْ وَاللهُ لَا يَهْدِى ٱلْقُومَ ٱلْكُفِرِينَ الْمَالَى الْمُعْرِينَ الْمَالَى اللهُ اللهُ

وَمَثُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالُهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللهِ وَتُنْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كُمْثُلِ جَنَّكِم بِرَبُوةٍ أَصَابِهَا وَابِلٌ فَانَتَ أُكُلُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُ فَطُلُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ وَمَنَ أَيُودٌ أَحَدُ كُمْ أَن تَكُونَ لَهُ وَجَنَّةً مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُهُ فِيهَا مِن كُلِّ التَّمَرَتِ وَأَصَابُهُ الْكِبُرُ وَلَهُ, ذَرِيَّةً ضُعَفَاءً فَأَصَابِهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْتَرَقَتُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآينتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ﴿ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيمَمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ عَنِي حَكِمِيدُ الشيطان يعِدُكُمُ الْفَقْرُ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْسَاءِ الْفَحْسَاءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَ فِرَةً مِّنَهُ وَفَضَلًا وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ اللَّهُ وَاسْعُ عَلِيمُ يُؤتِي ٱلْحِكَمة مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤتَ ٱلْحِكَمة فَقَدُ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّ كُو إِلَّا أَوْلُوا ٱلْأَلْبَالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَمَا أَنفَ قُتُ مِن نَفَ قَةٍ أَوْ نَذَرُتُ مِن نَكُ دُو فَإِن اللهَ يعَلَمُهُ, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَ إِن ثَبُدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِي وَإِن تُخفُوهَا وَتُؤتُوهَا ٱلْفُ قَرَاءَ فهو خير لك م ويكفِّر عنص من سيَّاتِكُمْ ويكفِّر عنص من سيَّاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدُنْهُمْ وَلَكِ نَا اللهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُونَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظَلُّهُونَ اللهُ عَرَاءِ الّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ لايستطيعُون ضَرْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياءً مِنَ ٱلتَّعَفْفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمُ لايسكاون النّاس إِلْحَافًا وَمَا ثُنفِقُوا مِنْ خَكْيرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالُهُم بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيكَةُ فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَا اللهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَا اللهُ

ٱلَّذِينَ يَأْحُلُونَ ٱلرِّبُواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كُمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ۚ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبُواْ وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُواْ فَمَن جَاءَهُ مُوْعِظَةً مِّن رَّبِهِ عَالَنَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهِ يَمْحَقُّ يَمْحَقُّ ٱللهُ ٱلرِّبُواْ وَيُرْبِى ٱلصَّكَ قَاتِ وَٱللهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ كُفَّارٍ أَثِيمِ السَّا اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكُوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِي مِنَ ٱلرِّبُواْ إِن كُنتُم مُّ وَمِنِينَ ﴿ اللَّهِ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرّْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلِكُمُ لَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ فَا لَا تُعْلِمُ لَا مِنْ فَالْحُلْمُ لَا مُعْلِمُ لَا مُعْلِمُ لَا مُعْلِمُ لَا لَا تُطُلِمُ لَا فَا عَلَيْكُونَا لَا اللّهُ لَا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونَ لِلْ لَا لَا تُعْلِمُ لَا عَلَا فَالْحُلْفُ لَا عَلَا لَا عَلَالِكُ اللّهُ عَلَيْكُونِ لَا تُطْلِمُ لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَالُونَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا عَلَ فروعسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدّقوا خيرُلك مُ إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ ﴿ وَأَتَّقُوا يُومَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوفِي كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسُبَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ اللهَ اللهِ اللهُ يُظْلَمُونَ اللهَ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلِمُسَكِّى فَأَحْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب تَيْنَكُمُ كَاتِبٌ بِأَلْعَكُدلِ وَلَا يَأْبُ كَاتِبُ أَن يَكُنُبَ كَمُ اللَّهُ اللَّهُ فَلْيَكُ ثُبُ وَلَيْمُ لِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيْتَقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخُسُ مِنْهُ شَيْعًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمُلِلُ وَلِيَّهُ بِٱلْعَكْدِلِ وَٱسْتَشْمِدُوا شَمِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضُونَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشَّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا شَكْمُواْ أَن تَكُنُّهُ وَ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ - ذَالِكُمْ أَفْسَطُ عِندَ اللهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَكْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُّ بُوهَا وَأَشْهِ دُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّكُا إِنَّا لَيُ اللَّهُ اللّ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقًا بِحَكُمْ وَاتَّقُواْ الله ويعكِم الله والله بحصل شيء عليه

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَ افْرِهَانٌ مُّقْبُوضَ أَوَّ فَإِنْ أَمِنَ بِعَضُكُم بِعَضًا فَلْيُؤدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَانَتُهُ وَلْيَتَّقِ الله رَبُّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةُ وَمَن يَكُتُمُا فَإِنَّهُ وَ ءَا شِمْ قَلْبُهُ وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخَفُوهُ يُكَاسِبُكُم بِهِ ٱللهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَ وَٱللَّهُ عَلَى حَلِّ اللَّهُ عَلَى حَلِّ اللَّهُ عَلَى حَلَّ اللَّهُ عَلَى حَلَّ الْمُن الرَّسُولُ بِمَا أُنزِل إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللهِ وَمَلَتِ كَنِهِ وَكُنْبِهِ عَلَيْهِ وَكُنْبِهِ عَ ورُسُلِهِ - لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُّسُلِهِ - وَقَالُواْ سَمِعْنَا وأَطَعنا عَفْرَانك رَبّنا وَإِلَيْك ٱلْمَصِيرُ ١٠٠٠ لَا يُكلّف الله نفسًا إِلَّا وُسُعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتُ رَبُّنَا لَا ثُوَاخِذُنَا إِن نُسِينَا أَوْ أَخُطُ أَنَّا رَبُّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحكِمِلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ وَأَعَفَ عَنَّا وَأَغْفِرُلْنَا وَأَرْحَمْنَا أنت مؤلكنا فأنصرنا على القوم الصنوين السا